## أَوُّلُ خُطْبَةِ جُمْعَةٍ بَعْدَ رَمَضَان (٢ شوال ١٤٣٤ هـ)

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا ، وَنَشْكُرُهُ شُكْرًا مَزِيدًا ؛ هَدَانَا لِدِينِهِ ، وَعَلَّمَنَا شَرِيعَتَهُ ، وَأُمَّ عَلَيْنَا نِعْمَتَهُ ؛ فَلَهُ الحَمْدُ كَمَا يَنْبَعِي لَهُ أَنْ يُخْمَدَ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ؛ مَنْ يَهْدِهِ فَلاَ فَلهُ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِل فَلاَ هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؛ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُضِلً لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِل فَلاَ هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؛ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ . وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ . وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ . وَأَسْمُولُوا بِالتَّوَابِ أَيُّهَا اللهُ مُلُولِ يَالنَّوْالِ اللهُ مِنَا وَمِنْكُمْ صَالِحَ الأَعْمَالِ ، وَأَبْشِرُوا بِالتَّوَابِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ اللهُ عَلَى وَلَهُ مُسْلِم .

كَيْفَ لَا ؟ وَقَدْ ظَمِئَتْ أَكْبَادُكُمْ وَجَاعَتْ بُطُونُكُمْ لللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَتَرَكْتُمْ شَهَواتِكُمْ وَمُحْبُوبِاتِكُمْ وَمُوءُ الظَّنِّ بِهِ سُبْحَانَهُ ، فَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ رَضِيَ مِنْ أَجْلِهِ فَأَمِّلُوا بِحُسْنِ الثَّوَابِ ، وَإِيَّاكُمْ وَسُوءُ الظَّنِّ بِهِ سُبْحَانَهُ ، فَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرَّا فَشَرُ ) فَأَحْسِنُوا الظَّنَّ بِاللهِ وَتَفَاءَلُوا بِالْخَيْرِ تَجَدُوهُ .

أَيُّهَا الإِخْوَةُ: إِنَّ الْعِيدَ مَظْهَرٌ إِسْلامِيٌّ عَظِيمٌ شَرَعَهُ اللهُ لِتَظْهَرَ عَظَمَةُ الإِسْلامِ وَأَلْفَةُ الْمُسْلِمِينَ وَقُوَّتُهُمْ ، وَعَزَّتُهُمْ وَكِثْرَتَهُمْ ، وَقُوَّتُهُمْ وَكَثْرَتَهُمْ ، وَقُوَّتُهُمْ وَكِثْرَتَهُمْ ، وَقُوَّتُهُمْ وَكُثْرَتَهُمْ ، وَلَذَلِكَ شُرِعَتْ صَلاتُهُ خَارِجَ الْبَلَدِ لِيَبْرُزَ الْمُسْلِمُونَ ، وَتَظْهَرَ قُوَّتُهُم وَكُثْرَتَهُمْ ، وَقُوْتُهُمْ وَلِذَلِكَ شُرِعَتْ مَعْدَ اللهُ الْخُمْدُ وَالْمِنَّةُ .

كَمَا أَنَّهُ شَرَعَ لِإِظْهَارِ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ وَإِعْطَاءِ النُّفُوسَ حَقَّهَا مِنَ الْمَرَحِ الْمُبَاحِ ، وَخَاصَّةً الصِّغَارَ وَالنِّسَاءَ فَإِنَّ مِنْ طَبِيعَتِهِمْ حُبُّ اللَّهُو ، وَهَكَذَا جَاءَتِ السُّنَّةُ النَّبُويَّةُ الشَّرِيفَةُ ، فعَنْ عَائِشَةَ وَالنِّسَاءَ فَإِنَّ مِنْ طَبِيعَتِهِمْ حُبُّ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُعَنِّيَانِ بِغِنَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيتَانِ تُعَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَئِي وَقَالَ : مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

(دَعْهُمَا) فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَحَرَجَتَا ، قَالَتْ : وَكَانَ يَوْمُ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

وَلَكِنْ : لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْغِنَاءِ هُنَا هُوَ الْغِنَاءَ الْمَاجِنَ الْمَعْرُوفَ الآنَ فَإِنَّ هَذَا مُحَرَّمٌ ، وَلَكِنَّ الْمُرَادَ غِنَاءُ فَتَاتَيْنِ صَغِيرَتَيْنِ مِنْ فَتَيَاتِ الأَنْصَارِ بِصَوْتِ حَسَنٍ ، فَإِذَا حَصَلَ لَمُوُّ مُبَاحٌ مِنَ الْجُوَارِي وَالصِّبَيَانِ فَلا بَأْسَ بِهِ .

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ : فِي الْعِيدِ مَظَاهِرُ حَمِيدَةٌ يَنْبَغِي تَشْجِيعُهَا وَالْعَمَلُ عَلَى بَقَائِهَا وَتَكْثِيرُهَا فَمِنْهَا :

التَّزَاوُرُ لِلسَّلامِ وَالتَّهْنِئَةِ بِالْعِيدِ ، وَصِلَةُ الأَرْحَامِ ، وَالتَّوْسِعَةُ عَلَى الأَهْلِ مِنْ زَوْجَاتٍ وَأَوْلادٍ وَإِلْبَاسُهُمُ الْحَدِيدَ كِمَدَايَا الْعِيدِ .

وَمِنْهَا: الاجْتِمَاعَاتُ الْعَائِلِيَّةُ وَالْأُسَرِيَّةُ وَالزِّيَارَاتُ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَاصْطِحَابُ الأَوْلادِ فِي ذَلِكَ لِأَجْلِ رَبْطِهِمْ بِأَقَارِهِمْ وَالتَّعَرُّفِ عَلَيْهِمْ ، وَتَوَاصُلُ الجِيرَانِ وَالتَّنَقُّلُ مِنْ بَيْتٍ إِلَى آخَرَ فِي صَبِيحَةِ الْعِيدِ لِلْمُشَارَكَةِ فِي أَكْلاتِ الإِفْطَارِ الجُمَاعِي التي سَبَقَ إِعْدَادُهَا لِهَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ الْعَالِيَةِ.

وَمِنَ الْمَظَاهِرِ الجُمَيلَةِ فِي الْعِيدِ : إِذْ حَالُ السُّرُورِ عَلَى مَنْ حُرِمَ فَرْحَةَ الْعِيدِ أَوْ كَانَتْ فَرْحَتُهُ نَاقِصَةً ، كَالأَيْتَامِ وَالْمَرْضَى الذِينَ يَرْفُدُونَ عَلَى أَسِرَّةِ الْمَرَضِ ، وَيَسْمَعُونَ بِالْعِيدِ وَلَكِنَّهُمْ لا يَلْبَسُونَ الجُّدِيدَ ، قَدْ أَقْعَدَهُمُ الْمَرَضُ عَلَى الأَسِرَّةِ الْبَيْضَاءِ ، فَمَا أَجْمَلَ أَنْ تَنْتَدِبَ بَحْمَوعَاتُ يَلْبَسُونَ الجُّدِيدَ ، قَدْ أَقْعَدَهُمُ الْمَرَضُ عَلَى الأَسِرَّةِ الْبَيْضَاءِ ، فَمَا أَجْمَلَ أَنْ تَنْتَدِبَ بَحْمَوعَاتُ مِنَ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ لِزِيَارَةِ أُولَئِكَ الإِحْوَةِ سَوَاءٌ فِي بُيُوتِهِمْ ، أَوْ فِي الْمُسْتَشْفَيَاتِ بَعْدَ التَّنْسِيقِ مَعَ الْمَسْتُشْفَيَاتِ بَعْدَ التَّنْسِيقِ مَعَ الْمَسْتُشْفَيَاتِ بَعْدَ التَّنْسِيقِ مَعَ الْمَسْتُشْفَيَاتِ بَعْدَ التَّنْسِيقِ مَعَ الْمَسْتُشْفَيَاتِ بَعْدَ التَّنْسِيقِ مَعَ الْمُسْتَشْفَيَاتِ بَعْدَ التَّنْسِيقِ مَعَ الْمُسْتُشْفَولِينَ ، فَفِي هَذَا إِدْخَالُ لِلْفَرَحِ وَالسُّرُورِ عَلَيْهِمْ وَإِشْعَارُ هُمْ بِحُبِّ إِحْوَانِهِمْ ، وَأَنَّ حِضَمَّ اللهُ عَلَيْهِمْ وَإِشْعَارُ هُمْ بِحُبِّ إِحْوَانِهِمْ ، وَأَنَّ حِضَمَّ اللهُ عَنْهُما ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ أَحْدَاثِ الْعِيدِ لَمْ يُعْتَ اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ (وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَحِيكَ صَدَقَةٌ) رَوَاهُ اللهُ خَارِيُّ فِي الْأَنْبَانِيُّ .

وَمِنْ ذَلِكَ : السَّعْيُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُلُوبِ الْحَيَّةِ التِي تَلْتَمِسُ الأَجْرَ إِلَى إِصْلاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ بَيْنَ الْمُتَهَاجِرِينَ ، فَالْعِيدُ فُرْصَةٌ سَانِحَةٌ يَحْسُنُ اسْتِغْلالْهَا لِذَلِك .

أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ : إِنَّهُ لا يَحْسُنُ بِنَا أَنْ نَعْرِفَ أَنَاسَاً بَيْنَهُمْ تَقَاطُعُ ثُمَّ نَتْرُكُهُمْ بِدُونِ السَّعْيِ فِي الْمُسْلِمِ الْمُشْلِمِ الْمُسْلِمِ اللَّهِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ اللَّهُ فِي ذَلِكَ ،

فَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لا يَجِلُّ لِرَجُلٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لا يَجِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ فَهُو فِي النَّارِ إِلَّا أَنْ يَتَدَارَكَهُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَحَسَّنَةَ الأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُفْتَحُ أَبْوَابُ الجُنَّةِ يَوْمَ الاَّنْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ فِيهِمِا لِمَنْ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إلا الْمُتَهَاجِرَيْنِ يُقَالُ رُدُّوا هَذَيْنِ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ النَّرُمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ .

فَهَلْ يَحْسُنُ بِنَا السُّكُوتُ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ بَعْدَ هَذِهِ النُّصُوصِ عَنْ إِحْوَانِنَا الْمُسْلِمِينَ الْمُتَقَاطِعِينَ ؟ بَلْ هَلْ نَزْهَدُ فِيمَا قَدْ رَتَّبَهُ اللهُ مِنَ الأَجْرِ الْعَظِيمِ لِمَنْ يَسْعَى فِي الإِصْلاحِ بَيْنَ النَّاسِ حَيْثُ قَالَ تَعَالَى (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَحْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا)

وَاعْلَمُوا أَنَّ الْهَجْرَ يَرْتَفِعُ بِالسَّلامِ وَالْكَلامِ وَزَوَالِ الْوَحْشَةِ وَالشَّحْنَاءِ ، وَأَمَّا التَّصَالَحُ لِلسُّمْعَةِ وَالشَّحْنَاءِ ، وَأَمَّا التَّصَالَحُ لِلسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ أَوْ مُحَامَلَةً وَإِرْضَاءً لِلآحَرِينَ وَالْقُلُوبُ مَا تَزَالَ تَحْمِلُ الْحِقْدَ وَالْبَغْضَاءَ فَلا يُفِيدُ .

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلِكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

## الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الْحُمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا رَبُّ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ وَقَيُّومُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِينَ ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ، أَشْهَدُ وَالآخِرِينَ وَقَيُّومُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِينَ ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ، أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى مَنْ سَارَ عَلَىٰ هَدْيِهِ وَاقْتَفَى أَثَرَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ .

أَمَّا بَعْدُ: فَيا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ: كَمَا أَنَّ هُنَاكَ مَظَاهِرَ فِي الْعِيدِ مُفْرِحَةٌ فَلا يَخْلُوا الزَّمَنُ مِمَّا يُكَدِّرُ صَفْوَهَ ، وَلا يَزَالُ يَحْصَلُ مَا لا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْعِيدِ . فَمِنْ ذَلِكَ : مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الشَّبَابِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِمْ مِنْ كِبَارِ السِّنِّ مِنْ إِطَالَةِ ثِيَابِهِمْ وَحَلْقِ لِحَاهُمْ - هَذَاهُمُ الله - بِحُجَّةِ التَّزَيُّنِ فِي العِيدِ ، وَهَذَا أَمْرٌ مُنْكَرٌ وُحُرَّمٌ لَا يَجُوزُ فِي عِيدٍ وُلَا فِي عَيْرِه !

فَاللَّهُمَّ زَيِّنَّا بَزِينَةِ الإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةٍ مُهْتَدِينَ .

وَمِنْ ذَلِكَ : اعْتِقَادُ الْبَعْضِ بَأَنَّهُ حِينَ امْتَنَعَ عَنْ بَعْضِ الْمُحَرَّمَاتِ فِي رَمَضَانَ ، يَحِقُ لَهُ أَنْ يُعَوِّضَ عَنْ مَا فَاتَ ، فَيَرْتَكِبُ الْمَعَاصِيَ وَالْمَخَالَفَاتِ ، ثُمَّ هُوَ يُوجِدُ التَّبْرِيرَاتِ لِنَفْسِهِ وَالأَعْذَارَ ، حَتَّى تَوَلَّدَ عِنْدَ الْبَعْضِ الشُّعُورُ بِأَنَّ ارْتِكَابَ بَعْضِ الْمُحَرَّمَاتَ أَمْرٌ يُتَسَاهَلُ فِيهِ فِي الْعِيدِ ، ثُمَّ ، حَتَّى تَوَلَّدَ عِنْدَ الْبَعْضِ الشُّعُورُ بِأَنَّ ارْتِكَابَ بَعْضِ الْمُحَرَّمَاتَ أَمْرٌ يُتَسَاهَلُ فِيهِ فِي الْعِيدِ ، ثُمَّ إِذَا نُوصِحَ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ تَعَجَّبَ وَتَذَمَّرَ وَقَالَ : إِنَّ الأَيَّامَ أَيَّامَ عِيدٍ وَفَرَحٍ فَلا تُشَدِّدُ عَلَى النَّاسِ إِذَا نُوصِحَ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ تَعَجَّبَ وَتَذَمَّرَ وَقَالَ : إِنَّ الأَيَّامَ أَيَّامَ عِيدٍ وَفَرَحٍ فَلا تُشَدِّدُ عَلَى النَّاسِ وَحَالُهُ (كَالِتِي نَقَضَتُ غَرْلُهَا مِنْ بَعْد قُوَةٍ أَنْكَاتًا)

فَاعْلَمْ يَا أَحِي الْمُسْلِمَ : أَنَّ رَبَّ رَمَضَانَ هُوَ رَبُّ شَوَّال وَذِي الْقَعْدَةِ وَسَائِرِ الشُّهُورِ وَبِغْسَ الْقَوْمُ لا يَعْرِفُونَ اللهَ إِلَّا فِي رَمَضَانَ .

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ صَالِحَ الأَعْمَالِ، وَلا تَنْسُوا صِيَامَ السِّنَّةِ مِنْ شَوَّال اللهِ وَلْنَتَعَاوَنْ جَمِيعاً أَفْرَاداً وَجَمَاعَاتٍ، صِغَاراً وَكِبَاراً، ذَكُوراً وَإِنَاثاً، عَلَى الصِّيَامِ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلْنَتَعَاوَنْ جَمِيعاً أَفْرَاداً وَجَمَاعَاتٍ، صِغَاراً وَكِبَاراً، ذَكُوراً وَإِنَاثاً، عَلَى الصِّيَامِ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَّا مِنْ شَوَّال كَانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ) فَلا تَعْرَمُوا أَنْفُسَكُمُ الأَجْرَ. وَلا يُشْتَرَطُ فِي صِيَامِهَا التَّتَابُعُ وَالأَفْضُلُ الْبَدَارَ مَادَامَتِ النَّفْسُ مُتَعَوِّدَةً عَلَى الصِّيَامِ.

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ،،، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيَّتَ عَلَى إِبْرَاهِيمِ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ مَعِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ مَعِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ بَعِيدٌ ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَعَلَى آلِ عُلَى آلِ عُلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ بَعِيدٌ ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَعَلَى آلِ عُلَى اللَّهُ مَا لَكُونَ عَلَى إِلْهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ الْعِلْعُلَالُهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالُهُ الْعَلَا الللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَ

حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ، وَأَقِمَ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُر .